## وَاجِبُ طُلَّابِ العلْمِ وَاجِبُ طُلَّابِ العلْمِ فَي النَّوَازِلِ وَالْحَوَادِثِ الْمُدْلَهِمَّةِ

## للشيخ

صَاْمِح بِزَعَ اللَّهُ إِنْ جُمَادً العُصَيْمِيِّ العُصَيْمِيِّ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِمَا يَغِهِ وَلِلْمُ يُلْمِينَ

تضريغ طه بن نضال بن محمد خير آل عزّالدّين الحمصيّ غضر الله له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين

كلمة ألقاها فضيلة الشيخ / صالح العصيمي -وفَّقه الله-ضمن مناشط برنامج « الحصن الأمين » في سَنته الأولىٰ ١٤٣٧ هـ في مدينة الرياض - جامع مصعب بن عمير على

## بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ

الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّىٰ الله وسلَّم علىٰ عبده ورسوله محمَّد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:

أيُّها المؤمنون إنَّ مِن الحوادث الواقعة: الفتنُ المتتابعة الَّتي تُمسِي في بلد مِن بلدان المسلمين وتُصبِح في بلد آخر مِن بلدانهم، وإنَّ ذِمم الخَلق مشغولةٌ فيها بأنواع مِن الأحكام، وإنَّ مِن جملة هؤلاء طُلَّابُ العِلْمِ؛ فتتعلَّق بذممهم أحكامٌ تَرجِع إلىٰ مِن الأحكام، وإنَّ مِن جملة هؤلاء طُلَّابُ العِلْمِ؛ فتتعلَّق بذممهم أحكامٌ تَرجِع إلىٰ جُملة مِن الأصول ينبغي أنْ يرعَوْها في أنفسهم، وأنْ يُقيموها في جميع أحوالهم؛ ليطلبوا النَّجاة لأنفسهم والفكاك مِن سؤال اللهِ سُبَحانَهُ وَتَعَالَى لهم فيما يقولون أو يفعلون أو يذرون ممَّا يتعلَّق بهذه الحوادث

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قال: ﴿ فَسَّعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ۞ ﴾ [النحل: ١٣]، وأهلُ الذِكر وإنْ كان المراد بهم في هذه الآية: العلماءُ الَّذين يُسأَلُون فيما يحتاج العبد إلىٰ

معرفته مِن أحكام الشَّرع، إلَّا أنَّ علَّة الحُكم واحدةٌ مع غيرهم؛ فإنَّ المرء في أمر دِينه أو دُنياه إنَّما يتوجَّه بالسِّؤال إلىٰ مَن له معرفةٌ به وإحاطةٌ بعلمه، فإن لم تكن له قدرة عليه فإَّنه لا يكون ممدوحًا في نقل ولا عقل أنْ يتوجُّه إلىٰ مَن ليست له قدرةٌ ولا معرفةٌ ولا قَبيلٌ ولا دبيرٌ بهذا الشَّأن.

ومِن تمام ردِّ الأمر إلى أهله: الاستغناءُ بهم عن غيرهم فلا يُحتاجُ معهم إلى غيرهم؛ فإذا ردَّك الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلىٰ هؤلاء فلا ينبغى أن تطلُب غيرهم.

ويتأكَّد هذا في حقِّ مَن لا يطلُب العلم مِن آحاد النَّاس؛ فإنَّ غُنيَتَهُم في مِثل هذه الأمور هي بردِّهم إلىٰ أولئك الَّذين بيدهم الأمر، دون دخول في شيءٍ مِن فروع التَّفاصيل الَّتي قد تأتي علىٰ دِينهم وتُفسِد دُنياهم.

ومِن جملة تلك الأصول إشْتِغَالُ طَالِبِ العِلْم بِوَظِيفَتِهِ المُرَادَةِ مِنْهُ؛ فإنَّ مِن فلاح العبد أنْ يُفقِّهه الله عَهَزَوْتِكُ في وظائف عُمُرِه، فإنَّ العبد في عمره عليه وظائف، فكلُّ عمر له وظيفة، وكلُّ حالٍ لها وظيفة؛ فأنت حين كنت ابنَ سبع سنين لك وظيفة شرعيَّة، وعندما بلغتَ لك وظيفة شرعية، وعندما ترعرعتَ وارتفعت في سنِّ الفُتوَّة والشَّباب صارت لك وظيفة شرعية.

وتلك الوظيفة الشُّرعيَّة تارةً يرجع تقديرها إلىٰ عُمُر، وتارةً إلىٰ يرجع تقديرها إلىٰ حالٍ، ووظيفة طالب العلم هو إقباله علىٰ طلب العلم؛ فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أخبرنا في آيات كثيرة أنَّ وظائف الأمَّة في تحقيق مصالحها العاجلة والآجلة مقسومة بين أهلها، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ

وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِ ﴾ [آل عمران: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَمَنْهُواْ فَي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١٣]، وقال تعالى في الآية فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَعَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التوبة: ١٣]، وقال تعالى في الآية المُتقدِّمة: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَفْلِي ٱلْمَثْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ وَمِنْهُمُ ﴾ [النساء: ١٨]. فوظائف تحقيق مصالح الأمَّة مقسومةٌ بين أهلها، وطلَّاب العلم لهم وظيفة ينبغي أنْ يُقبِلوا عليها وأنْ يشتغلوا بها، وهي طلب العلم، حتَّى إذا إحتيج إليهم وقد أوعبُوا مِن زادِهم وعلَت مرابحهم وعظمت غنائمهم = كان لهم مِن القوَّة والقدرة على نفع النَّاس ما لم يكن لهم مِن قبل؛ فينبغي أنْ يشتغل طالب العلم بوظيفته وظيفته وظيفته العلم وتحصيله -، وذلك لا يُمكِن بشَغل نفسِه مع شيء ليس مِن وظيفته وظيفتها؛ فإنَّ هذا يُضعف سَيْره ويقطعها عن بلوغ مراده منه.

ومِن جملة تلك الأصول الرِّفْقُ وَالتَّأَنِّي؛ فإنَّ الشَّرع جاء بمدح الرِّفق وحمْدِه في كلِّ شيء، وفي الصَّحيحين مِن حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة في النَّبي عليه قال: «إِنَّ الله يُحِبُّ الرِّفْق فِي الأَمْرِ كُلِّهِ »، فينبغي أنْ يأخذ الأمورَ مواردَ النَّبي عليه قال: «إِنَّ الله يُحِبُّ الرِّفْق فِي الأَمْرِ كُلِّهِ »، فينبغي أنْ يأخذ الأمورَ مواردَ الفتن برفق وتأنِّ فإنَّه أدعىٰ للتَّوفيق؛ فإنَّ الرَّفيق قريبٌ مِن الرَّحمن، وإنَّ المُتعجِّل قريبٌ مِن الرَّحمن، وإنَّ المُتعجِّل قريبٌ مِن الشَّيطان؛ فعند التِّرمذيِّ مِن حديث عبد المهيمن بن عبَّاس عن سهل بن سعد عن أبيه عن جدِّه سهل بن سعد في ، أنَّ النَّبي عليه قال: « الأَنَاةُ مِنَ اللهِ، وحاله والعَجَلَةُ مِنَ الشَّيطان، فربَّما أزلَّه الشَّيطان فأوقعه في مورد مِن موارد الهلاك والعَطَب؛ فينبغي أنْ الشَيطان، فربَّما أزلَّه الشَّيطان فأوقعه في مورد مِن موارد الهلاك والعَطَب؛ فينبغي أنْ

يتأنَّىٰ طالب العلم في موارد الفتن ويرفُق بنَفْسه ويرفُق بالمسلمين.

ومِن جملة تلك الأصول أيضًا التَّثَبُّتُ وَعَدَمُ التَّسَارُع إِلَىٰ نَقْلِ الشَّائِعَاتِ وَالأَرَاجِيفِ؛ قال الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ فَوَمَّا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، وإذا كانت هذه الآية في الفاسق؛ فكيف بحال مَن لا تُعلَم حالُه ولا عَينُه ممَّن يتسارع ويَتقاطر بعض المُنتَسِبين إلىٰ العلم بنقل كلام عنه وهو مجهولٌ لا يُعرَف، وإنَّما غاية أمْره أنْ يجِد مُعرِّفًا في هذه الأجهزة الَّتي شُهِرَت بين النَّاس في وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ، ثمَّ يتلقَّف ما يقول دون تمييز صواب هذا القول مِن خطئه، وصدقه من كذبه، وصحَّته من بطلانه! والَّذي أوقعه في ذلك: عدمُ اعتداده بالقاعدة الشَّرعيَّة بالتَّتُبُّتِ في الأخبار وعدم نقل الشَّائعات، والعبدُ منهيٌّ أشدَّ النَّهي عن أنْ يصدُر منه نسبةُ قولٍ إلىٰ أحدٍ وهو منه بريءٌ؛ فعند أحمد أنَّ النَّبِيَّ عَيْكَا قَالَ: ﴿ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ؛ سَقَاهُ اللهُ مِنْ رَدْغَةَ الخَبَالِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ » و رَدْغَةَ الخَبَالِ: يعنى طِينة الخبال، وهي عُصارةُ أهل النَّار؛ فإذا تكلُّم الإنسان فقال: إنَّ فلانًا يقول، وإنَّ فلانًا يقول، وإنَّ فلانًا يقول، وهؤلاء لم يقولوا هذا ويكون في هذا القول جَوْرٌ وتعدِّ ونسبةُ كذب إليهم وإغارٌ للصُّدور وإفسادٌ للقلوب = فإنَّه مُتَوعَّدٌ بهذا الوعيد الشَّديد؛ أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يجعل مِن عذابه أَنْ يسقيَه مِن عُصارة أهل النَّار، لأنَّ مَن نشر النَّتن كان مِن جزائه أنْ يتجرَّع النَّتن، فالَّذي يُفشِي في المسلمين مقالة السُّوء ويقوِّيها فيهم يُعاقبه الله ﷺ وَاللَّهُ العقاب الأليم. فينبغي أنْ يحذر طالب العلم خاصَّة والنَّاس عامَّة مِن نقل الأراجيف والشَّائعات والأقاويل الَّتي تُوهِن القلوب وتُضعِف الإيمان وتجعل العبد ينظر إلىٰ نفسِه وإلىٰ الخلق بعين الإزراء والعيب وربَّما أضعف ذلك دِينه ودين النَّاس.

ومِن جملة تلك الأصول أيضًا تَقْوِيَةُ النَّفْسِ بِالإيمَانِ وَالإعْتِزَازِ بِهِ وَتَقْوِيَةِ مَنْ يَلُونَهُمْ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ من إخوانهم وأصحابهم وأبنائهم وأهل بيوتهم وسائر المسلمين؛ بأنْ يعلموا بأنَّ الدِّينَ دينُ الله، والأمرَ أمرُ الله، والحُكمَ حكمُ الله، وأنَّ الله تكفَّل بحفظ دينه؛ قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ يعنى كلمة التَّوحيد ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٨].

وفي الصَّحيحين مِن حديث معاوية ﴿ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ الحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ » فالعبد يجب أنْ يكون مُصدِّقًا بِوعد الله مؤمنًا به مُقبِلًا عليه، وأنْ يثبِّت قلوب المؤمنين بذلك، وأنْ يصبِّرهم على ما يلقى الإنسان من عَنَت أو تغيُّر في هذه الأحوال أو وجودِ فتنِ متجدِّدة عليهم؛ فإنَّها لا تكون نهاية التَّاريخ! بل ينبغي أنْ تكون حاملةً للعبد مِن الازدياد مِن نشر الخير، وإقامة الحُجَّة، ونُصح النَّاس وهدايتهم، وبذل ما يستطيع في ذلك فإنَّه أعظمُ لِأَجْرِه؛ فإنَّه إذا قلَّ القائمون بالحقِّ كان العاملُ منهم بنفْس الحقِّ له أجورُ جماعةٍ مِن الخَلق، ولذلك ضُعِّف أجرُ مَن يعمل الصَّالحاتِ في آخر الزَّمان حتَّىٰ يكون العامل منهم له أجر خمسين مِن

الصَّحابة وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَالُ الأعمالُ فإنَّه في الجهاد في حفظ الدِّين وصيانته أكثرُ وأكثرُ.

وفي صحيح مسلم مِن حديث محمَّد بن يحيىٰ بن حبَّان عن الأعرج عن أبي هريرة وفي من النَّبِي عَلَيْ قال: « المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ المُؤْمِنِ الفَوْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ المُؤْمِنِ اللهَ، ونصر الله، ونصر الله، ونصر الله، ونصر الله، ونصر الله؛ أنَّ الله سُبْحَانهُ وَقَعَالَى ينصُر مَن ينصُرُه. قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمَاتِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ وتأييد الله؛ أنَّ الله سُبْحَانهُ وَقَعَالَى ينصُر مَن ينصُرُه. قال تعالىٰ: ﴿ وَالْمَاتِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَصُرُونُ اللهِ علم المرء أنَّ الحق منصورٌ وأنَّ تصُرُولُ الله محفوظ، ولكنَّ الخوف عليك أنت أنْ يُسلَب هذا العلم والدِّين والإيمان وين الله محفوظ، ولكنَّ الخوف عليك أنت أنْ يُسلَب هذا العلم والدِّين والإيمان منك؛ فينبغي أنْ تجتهد في حفظه بنفسك وفي حفظه في بلادك بأنْ تنشُر العِلم وتبُتَه، وتنصح النَّاس، وتهديهم، وتُرشِدهم، وتصبر علىٰ ذلك حتَّىٰ تلقیٰ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ.

فهذه جُملةٌ مِن الأصول الشَّرعيَّة والمقامات المرعيَّة الَّتي دلَّت عليها الأدلَّة النَّقليَّة مِن القرآن أو السُّنَّة النَّبويَّة، والَّتي ينبغي أنْ تمتلئ بها قلوب طلَّاب العلم، وأنْ يسيروا بها، ويستضيؤوا بنورها، ويهتدوا بمشكاتها، وأنْ يُعرِضوا عن كلِّ مَن كان خارجًا عن هذه الحقائق فلا يملؤوا قلوبهم وصدورهم بما ليس مِن كلام الله ولا مِن كلام الرَّسول عَلَيْهِ.

أسأل الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يوفِّقنا جميعًا لِما يُحِبُّ ويرضى، وأَنْ يلهمنا رُشْدنا، وأَنْ يويَنا الباطل باطلًا وأَنْ يويَنا الباطل باطلًا وأَنْ يويَنا الباطل باطلًا وأَنْ يوزقنا اجتنابه، وأَنْ يجعلنا مِن أنصار دِينه وأوليائه وحزبه المفلحين، وأَنْ يتولَّانا في الصَّالحين، وأَنْ يحفظنا بالإسلام قائمين ويحفظنا بالإسلام قاعدين ويحفظنا بالإسلام نائمين، وأَنْ يُحيِينا حياةً سعيدة وأَنْ يتوفَّانا وفاةً حميدة، وأَنْ يحفظ على هذه البلاد خاصَة وعلى سائر بلاد المسلمين إيمانها وأمنها، وأَنْ يجعل ولايَتَهَا فيمن يخاف الله ويتَّقيه.

والحمد لله ربِّ العالمين

AD DIK